النَّ النَّالِينَ عَلَى السَّالَةِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الل

مُوسِكُولُالُولُكُ

عبد محمّي جودة السحّار

THE STANDARD OF THE STANDARD O

- 17

## وتماننا أجرأ الحينا

## مقرمة

اخذت مكتبة الطفل في السنوات الأخيرة تنمو وتتسع ، وكان اعتمادها في جملته على القصص ، وكان جل هذا القصص مترجمًا أو معربًا .

وفي القرآن الكريم قصص رائع جميل ، فلم لا يــأخذ مكانــه فــي مكتبــة الطفل؟ و لم لا تنتفع هـذه المكتبة بذلك التراث الجميل؟

فكرنا في هذا ، فأحرجنا هذه السلسلة ، ولقد راعينا فيها اعتبارين : الأول : أن تكون النصوص القرآنية هي المصدر الأول لما نكتب ، إذ كنا نعتقد أن للقرآن في هذه الناحية فكرة تهذيبية معينة . والثاني : أن نحقق السرد الفني للقصص بما يربي في الطفل الشعور الديني ويقوى الحاسة الفنية وينمي الذوق الأدبي .

وهذه السلسلة ، بأجزائها الثمانية عشرة ، هي الحلقة الأولى ؟ وهناك حلقة ثانية وحلقة ثالثة وحلقة رابعة ؛ وأما الحلقة الثانية فهي خاصة بقصص السيرة ـ سيرة الرسول عَلَيْنَ . وظهرت في أربعة وعشرين حزءا ؟ وأما الحلقة الثالثة فهي خاصة بالخلفاء الراشدين وظهرت في عشرين حزءًا ، وأما الحلقة الرابعة فستعرض صور البطولات الإسلامية في جميع العصور . وإننا نتقدم بالشكر إلى حضرة قائد الفرقة الجوية محمد محمد فرج الذي

اقترح علينا إخراج هذه الحلقة . ونرجو الله أن يوفقنا إلى ما فيه الخير ، واللّه ولى التوفيق .

المؤلف ( موسى والألواح )

وفى هذه الصحراء لم يكن يوجَدُ ماءٌ ولا نباتٌ ولا شجر ، ولا شيءٌ يأكُلُه أو يَشربَهُ بنو إسرائيل ، فأعطاهم الله من عِندِه طعامًا آخَرَ لذيذا ، مُكوَّنًا من طيور السِّمَّان والعسل . ينزِلُ عليهم ولا يعرِفون من أين يأتيهم ، وأمَر الله موسى أن يَضربَ الصَّخرة بعصاه فتفجَّرَت فيها اثنتا عشرة عينًا من المياه العذبة . وكان بنو إسرائيل يتكونون من اثنتى عشرة العذبة . وكان بنو إسرائيل يتكونون من اثنتى عشرة

أُسرة ، فَرَتَّب موسى لكلِّ أُسرة عينًا من هذه العيون تشرَبُ منها .

ثم أمَرَهُ اللّه أن يَصعَدَ وحده إلى الجبل ، وياخذ معه عشرة ألواح ، ليكتب الله له فيها وصايا تنفعه وتنفع بنسى إسرائيل ، وتُبيّن لهم الحلال والحرام ، والنّافع والضار ، وأحبره أن هذا يحتاج إلى أربَعين ليلة يكونُ فيها بعيدًا عن قومه على قمّة الجبل .

عند ذلك تجهّز موسى لهذه الرحلة الطويلة ، وأخذ الواحَه العَشرة ، وزادَه لمدة أربعين ليلة ، وقال الأخيه هارون : ابق أنت هنا مع القوم ، ترشِدُهُم وتحافِظ عليهم حتى أغود .

الم المعلى والمس الله على الريمي ساله

لًا صَعدَ موسى إلى الجبَل ، اشتاقَ أن يَرَى إلَهه الذي يكلّمهُ ولا يراه . فقال : « ربِّ أرنى أنظرْ إليك » .

قال: «لن ترانى » (فموسى إنسانٌ ، والإنسانُ لا يُمكِنُه أن يَرَى اللَّه ) « ولكن انظر إلى الجبل » ونظر موسى إلى الجبل تحت قدميه ، فإذا بالجبل يهتزُّ ويرتجف ويتفتّ من نظرة الله إليه .

فصُعِقَ موسى ، وأغمِى عليه ، وارتَمى على وجهه ، وبقِى هكذا فترة طويلة ، حتى ناداه الله . فسمع نداءه ، وصحا ، فوجَدُ الألواحَ مكتوبة ، وفيها أوامِرُ الله له ولِبنى إسرائيل ، وإرشادات تُعَرِّفُهم كيف يُصَلُّون ، وكيف يُعامِلُ بعضهم بعضا ، وكيف يُعامِلُ بعضهم بعضا ، وكيف يُداوُونَ المَرضَى منهم ، وكيف يحاربون ... وكل ما يجب عليهم أن يعرفوه ، فأخذ الألواحَ ونزلَ من الجبل ذاهبا إلى بنى إسرائيل .

قال عرود: «يا بن أم . لا تأخل بلحسي ولا

وهناك وجدَهُم يعبُدُونَ عِجْلاً من الذَّهبِ يُسمَعُ له صوتٌ عجيب !

غَضِبَ موسى غَضبًا شديدا ، عندما راى قومه يعبُدونَ العِجْل ، بعدَ ما أرسَلَه الله لإنقاذِهم من فِرْعَون ، وأرْسَلَ هم طيورَ السِّمَّانِ والعسلَ المُصَفَّى لِيأكُلُوا منها في الصَّحْراء ، ثم كتب لهم هذه الألواحَ التي في يدِه ليُرشِدَهم ويُعَلِّمَهُم .

أَلْقَى موسى الألواحَ من يدِه ، وأمسكَ بخناقِ أخيه هرون ، وجذب شَعْرَه ، وشَدَّ لِحْيَتَه ، وهو يقولُ له: كيف تركت قومَنا يعبُدونَ هذا العِجْل ، وأنت تعرفُ أنَّ لهم إلهًا في السماء ، هو الذي أرسلنا إلى فرعون .

قال هَرون : « يا بنَ أُم ، لا تأخُذْ بلِحْيَتي ولا

بِرأْسى » فقد خِفْتُ أن أقولَ لهم: لا تعبُدوا هذا العِجْل ، فيُطِيعُنى بعضُهم ، ويعصينى بعضُهم ، ثم يتعارَكُ هؤلاء وهؤلاء ، ويصبحُ بعضُهم لبعضٍ أعداءً ، فتلومُنى على هذا عندما تعود .

قال موسى : ومن أين جاءُوا بهــذا العِجْـل ، ومَـن الذى صَنَعَه لهم ؟

قال هَرون : صنَعه لهم رجُلٌ يقال له : « السَّامِرِيّ ! » . فاستدعاهُ موسى ، وسألَه : كيفَ صنَعتَ هذا العِجل ؟ قال السَّامِرى : وجدتُ مع القَومِ حُلِيَّا كشيرةً من الذهب ، وصَهَرْتُه ، وصَنَعْتُ منه هذا العِجل .

قال موسى : ولكن هذا العِجل لـه خُـوارٌ كأنَّـه عجلٌ حيّ ، فكيفَ جَعَلْتَ له هذا الصوت ؟

قال السامري : لقد نزلَ جبريلُ من السماء ، وكان يمشى على الأرض في هيئة إنسان ، وقد عرفت أنا أن هذا جبريل ، فأخذت قبضة من النزاب الذي سار عليه ، وألقيتها على هذا العجل ، فصار يقدر على إخراج هذا الصوت الذي يُشبه خوار يقدر على إخراج هذا الصوت الذي يُشبه خوار النيران الحيّة الحقيقية ، فلمّا سِعَه القوم قالوا : هذا إله . وسَجَدُوا له وعَبَدُوه .

قال له موسى: إنَّ الله سيُعَذَّبُكُ عَذَابًا شديدا لأَنك صَنَعْتَ هذَا العِجْلُ بهذا الشكل، حتى إنَّ هَوْلاء الجُهلاءَ اعتَقَدُوا أَنَّه إله .

4

قال السامر عن و جدات مع القوم خليا كثيرة عن

وعندما هَداً موسى ، وذهب عنه الغضب ، تناول الألواح ، وأخذ يقرؤها على بنى إسرائيل ، ويُعلَّمهم ما فيها ، وينظم معيشتهم كما أمره الله فى هذه الألواح ، ثم سافروا حتى قربُوا من فِلسطين فقسمهم فِرَقًا لِيتعلَّموا الحرب والقتال ، ذلك أنهم فقسمهم فِرَقًا لِيتعلَّموا الحرب والقتال ، ذلك أنهم

كانوا ذاهبين إلى أرض فلسطين ليحاربوا أهلها ، و كانوا في هذا الوقت كُفَّارًا يعبدون الأصنام ، وقد قال الله لموسى : إنه يجبُ أن تحاربوا هؤلاء الكفار ، و تأخذوا هذه الأرض وتسكنوا فيها .

فلمًا أخبرَهم موسى بذلك قالوا: وهل أخرجتنا من مصر التى فيها جميعُ الخيراتِ ، لتأتى بنا إلى هذه الصحواء ، ثم تقول لنا حاربوا أهلَ فِلسطين . لا لا . ارجع بنا إلى مصر ، فإننا نريد أن نكون عبياً الفرعون ، ولا نحبُ أن نحارِب ونموت !

وكانوا في هذا الوقت جالسين تحت صخر عظيمة ، فنظروا فرأوا هذه الصخرة قد ارتفعت ألجو ، ووقفت فوق رءوسهم ، فخافوا أن تَقَعَ علا فتهلكهم جميعا ، فصرخوا وبكوا وولولوا . وقالو أنقِذنا يا موسى . ادع ربّك أن يُنقِذنا ، ولك علا

عهد أن نذهب ونحارب أهل فلسطين كما تأمُرُنا . عند ذلك دعا موسى ربَّه ألا تسقُط هذه الصَّخرة على قومِه ، فاستَجابَ اللَّه دعاءَه ، وثبَّت الصَّخرة في الجوِّ في مكانها ، وبَقِيَت مُعَلَّقة ، لا تنزِلُ الأَرض ، ولا تسقُطُ على بنى إسرائيل .

٥

ولكن بنى إسرائيل بمجرَّد أن اطمأنَّوا وبَعُـدُوا عن الصَّخرة ، عادوا لا يسمعُونَ كلامَ موسى ، ولا نصائِحَه لهم ، وخالَفوا أوامِـرَ اللَّـه المكتوبة فى الأَلواح ، والنظام الذى أمَرهم به فى حياتهم .

وفى يوم وُجِدَ أَحَدُهم مقتولاً ، فجاءُوا به إلى موسى، فقال لبنى إسرائيل : مَن منكم قتلَ هذا الرجل؟

و كانوا يعرفونَ أنَّ اللَّه كتب لموسى فى الأَلواح: أنَّ مَن يقتلُ إنسانًا بغير ذنب ِ فلا بد أن يُقتَلَ مثلَه ، ومَن قَلَعَ عينا ، أو كسر سِنَّا ، أو خَلَعَ أَذْنًا ، أو قَطَعَ أَنْفًا . لأَى إنسان ، أو جرحَه أَى جُرح في جسمه ، فلا بدَّ أَنْ يَنالَ جزاءَه مثلَما صَنَع .

لذلك لم يقِرُّ أحد أنه قتلَ ذلك الرجل.

فدعا موسى ربَّه أن يُعَرِّفُه من هو القاتِل . فقال لــه اللَّه : اذْبَحُوا بقرةً واضْرِبُوا هذا الميِّتَ بِجلْدِها ، فإنَّه عندئذ يُخْبركم هو نفسه من الذى قتله .

«قال موسى لقومِه: إنَّ اللَّه يأْمُرُكم أنْ تذبحوا بقرة ». «قالوا: أتَتَّخِذُنا هُزُوًا » يعنى هل تسخر منا يا موسى ؟ قال : « أعوذُ باللَّه أن أكونَ من الجاهِلين ». عندئذ أرادُوا أن يُماطِلُوا في المسألة :

« قالوا : ادغُ لنا ربُّكَ يُبيِّن لنا ما هيَ » .

قال : إنه يقول إنها بقرةٌ متوسِّطةُ السِّن ، لا هـى عجوزٌ ولا هى صغيرة . قالوا: « ادغ لنا ربّك يبينْ لنا ما لونها » . قال : « إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسرُّ الناظرين » .

قالوا: « ادغ لنا ربَّك يُبيِّن لنا ما هي ، إنَّ البقر تشابَهُ علينا ، وإنَّا إنْ شاءَ اللَّه لمهتَدُون . قال: إنه يقولُ إنها بقرةٌ لا تجرُّ المحراث ولا تديرُ الساقية .

وعند ذلك فقط رضوا أن يذبحوا هذه البقرة ، فذبحوها ، وأخذ موسى جلْدَها وضرب به القتيل ، فنطق ودل على من قتله . فأخذه موسى وقتله .

عدل ارافوا السلطارا في المسألة : « قالوا الدخ الما ربّلت يبيل الما هي » . قال : إنه يقول إنها بقرة مترسطة السر . لا «

and example

وعاد بنو إسرائيل يقولون لموسى: لقد أخرَجْتنا من مصر الجميلة ذات الظّلال والأنهار ، وجئت بنا إلى هذه الصحراء ، والشمس تُحرِقُنا فيها . فدعا موسى ربَّه فأرسَل السَّحاب ، يُظَلَّلُ بنى إسرائيلَ ويحميهم من الشمس .

ولكنهم عادوا يقولون لموسى: لقد أخرَجتنا من مصر وفيها كلُّ الثمرات والخيرات والأطعمة ، وجئت بنا إلى هذه الصحراء التي لا نجدُ فيها شيئًا مما تعوَّدنا أكله من الفُول والعدَس والثَّوم والبصل .

فسأل موسى ربَّه في ذلك ، فقال له : قــل لهم إن كانوا يُريدون هذه الأشياءَ فليرجعوا إلى مصر ، ففيها كل ما يطلبون .

الا الماكم من آل فو عول يُستومُولكم سوء العداب

فلما قال لهم موسى ذلك قالوا : وهل نستطيع الآن أن نَرجِعَ إلى مصرَ بعدَ أن أخرَجتَنا منها ، إننا لو رجعنا إليها لذبحونا ذبحا .

## ٧

وفى يوم من الأيام جمعَهم موسى جميعا ، وقال لهم:

\_ إِنَّ اللَّه رَبَّكُم يَأْمُرُكُم أَن تدخلوا أَرضَ فلسطين ، وأَن تحاربوا أهلها الكفَّارَ وتسكنوا فيها .

عندَ ذلك خافوا وارتعشوا ، ولم يرضَوْا أبدا .

« قالوا : يا موسى إنَّ فيها قومًا جبَّارين ، وإنَّا لن نَدخُلَها حتى يخرجوا منها . فإن يخرُجُوا منها فإنَّا داخِلون » .

قال لهم موسى : يا قوم اذكروا نِعمـةَ اللَّـه عليكـم إذ أنجاكم من آلِ فِرعَونَ يُسُومُونكم سوءَ العــذاب ، يُذَبِّحونَ أبناءَكم ، ويستَحْيُونَ نساءَكم . يا قَـوم اذكروا نعمَةَ اللَّه عليكم حينَ فَرَقَ بكم البحرَ وأنجاكم ، وأغْرَقَ فِرْعَوْنَ وأهْلُه وأنتم تنظرون . يــا قوم اذكروا نعمةَ اللَّه عليكم إذ عَبَدتُم العِجلَ بعدَ ذلك ، ثمَّ غَفَرَ اللَّه لكم وسامَحكم ، يا قوم اذكـروا نِعمَة اللَّه عليكم إذ أعطاكم المَـنَّ والسلُّوي تَـأكلونَ منها ، وفجَّرَ لكم الماءَ عُيونًا من الصَّخرةِ لتشرَّبُوا في الصحراء ، وجَعَلَ الغَمامَ فوقَ رُءُوسِكم ليحمِيَكم من الشمس . يا قوم اسمعُوا وأطيعوا وادخلوا الأرضَ المقدَّسةً و لا تُخافوا .

قالوا: يا موسى أتريد أن تُهلِكنا وتَقتُلنا ؟ إننا نعرف أهلَ فِلسطين ، ونعرف أنهم أقوياء الأجسام قساة القلوب ، لا نستطيع أبدًا أن نُحارِبهم ، وإذا كنت قويًا ، فلماذا لا كنت قويًا ، فلماذا لا

تذهبان أنت وهو فتحاربان هؤلاء الجبارين ؟ قبل لربّك يُهلِكُهم جميعا ، فندخُلُ ونحنُ آمِنون !

وكان هناك رجلان مؤمنان من قوم موسى ، فقالا للقوم : « ادخلوا عليهم الباب ، فإذا دخلتموه ، فإنكم غالبون » .

« قالوا: يا موسى إنّا لن ندخُلَها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنتَ وربُّكَ فقاتلا إنا ها هنا قاعدون».

عند ذلك حزن موسى حُزْنَا شديدا ، وعرف أن كلَّ تَعَبِه مِعَ هؤلاء القوم قد ضاع ، وأنه لا فائدة منهم ، ولا يمكن أن يكونوا شُجْعانًا ولا مُحاربين ، وأنهم لا يُريدون إلا الطَّعامَ والشرابَ وهم مُستريحون ، فتوجَّه إلى الله سبحانه وتعالى يَشكو ويتألَّم :

« قال ربِّ إنّى لا أمْلِكُ إلاَّ نفسي وأخى . فافرُقُ بَيْنَنَا وَبِينَ القَومِ الفاسِقِينَ » . لا تخافى! إنّه صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوارير.
فدخلَتْ بلْقيس، ورأَتِ العرش وعرفَتْه فقالت:
هذا عرشى حقا.

وجلست بَلقيس على العرش ، وقد عرفت أنَّ سليمان رسول الله ، وأنَّها كانت مخطِئةً إذ كانت تعبدُ الشَّمس ، وآمنت بالله العظيم الذي يدعُوها إليه سليمان ، فرفعت رأسِها إلى السماء وقالت :

ربِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نفسِى بعبادَةِ الشَّمس ، والآن تُبْتُ وأَسْلَمْتُ مع سُلَيمانَ لله ربِّ العالَمين .

٧

كَلَّفَ سليمانُ الجنَّ أَنْ يَبنُوا له مِحرابًا فَخُمَّا للصَّلاة ، وكانوا لا يعصُونَ أُوامِرَه لأَنَّهم كانوا يخافون أن يُعاقِبَهم . وفي ذات يوم وقف يرقُبهم وقد توكَّأ

على عصاه ، وكان المحرابُ قد قارَبَ على النّهاية ، وتَعِبَ الجِنُّ من العمل ، وأرادُوا أَنْ يَسْتَريحُوا ، فَنظَرُوا إِلَى سليمان فوجدوه متَّكنًا على عصاه ، فاستمرُّوا فى عملِهم حتى انتهُوا منه .

وفجأة سقط سليمان على الأرض ، فأسرع الجن الله فوجدوه ميتا . لقد مات سليمان من مُدَّة طويلة ، وظلَّ مُتَّكِنًا على عَصاهُ وهو ميت ؛ وهم يحسبون أنَّهُ حى ، ولولا أن أكلت الأرضة عصاه ما دَلهم شيء على مَوْتِه .

فقال الجنُّ : لو كنَّا نعلَمُ الغَيبَ ما استَمْرَرْنا في العمل لسليمان وهو ميت ، وما لَبِثْنا في العذابِ المهين .

الصارة، و كانوا لا يعطون أو عرد لانهم تدر خلفون أن لعقيم وفي ذات يوم وقيف يرفيم وقد ماكنا